والدار الأخرة خير ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهى منتهية ، لكن الحياة الأخرة خلود أبداً ، ونعيمنا فى الدنيا ناحذه بالأسباب ، ولكن نعيم الأخرة ناحذه على قدر سعة ورحابة قدرة الله . وآفة الدنيا حتى بالنسبة لأهل النعيم والفوة والثراء هى الحوف من الفقر أو الموت ، لكن فى الأخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون النعيم .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

## ﴿ قَدْنَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحَرُّنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِحَنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِحَنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ لَا يُكَوِّنَكُ الظَّلْمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَانِهُ عَلَيْنَا عَلَ

لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الأخرة حين يقفون على النار ، ويقفون أمام الله ، ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقع عليه مشفة البلاغ من الله لهؤلاء الكفار ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حزيناً لأن قومه لا يذوقون حلاوة الإيمان ، وهو الرسول الذي قال عنه الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ رَّحِيمٌ ۞﴾

( سورة التوبة )

وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل الناس مؤمنين ، ويتألم لمقاومة بعض الناس دعوة الإيمان ، إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على الكافر ليؤمن على الرغم من أن مهمة الرسول هي البلاغ فقط ، ولو شاء الحق أن يجعل الناس كلهم مؤمنين الأنزل عليهم آية تجعلهم جميعاً مؤمنين :

﴿ لَعَلَكَ بَنْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءَ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّ

لكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أعناق ، وإنما يريد خضوع قلوب . إنه المسحانه ـ يريد أن يأتي الناس طواعية واختياراً ليثبتوا الحب للخالق ؟ لذلك يقول الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم : وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ، وساعة نسمع : وقد ه فلنعرف أن ما يأتي بعدها هو أمر محقق ، ويأتي ذلك إذا دخلت على الفعل الماضي فهي في هذه الحالة تأتي لتسبق أمراً تحقق ، ومرة تأتي للتقليل أو للتكثير إذا دخلت على الفعل المضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال ، فإذا كان العامل والمعمول بينها ارتباط سبب . فهذا للتكثير ، وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط ارتباطاً واضحاً . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذي يدل على التكثير هو أول الفائل : قد ينجع المُجد ؛ لأن المجد والنجاح مرتبطان ارتباط سببية ، ولكن قد يكون هناك حادث مفاجيء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح ، كأن يمرض يوم يكون هناك حادث مفاجيء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح ، كأن يمرض يوم الامتحان ، ولكن احتمال الصحة أكثر من احتمال المرض فكانت للتكثير .

والمثال على مجى، «قد» للتقليل هو قول القائل: قد ينجع الكسول ، أى أن الكسول قد ينجع بالمصادفة وبدون أسباب منطقية ، كأن يقرأ عدداً من الدروس ليلة الامتحان فياتى فيها الامتحان فينجع ، إذن ف «قد» إذا دخلت على الماضى تكون للتحقيق ، وإن دخلت على المضارع فهى للتكثير إن كانت منطقية الأسباب ، وهى للتقليل إن كانت غير منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هو علم أزلى ، ولا قوة ولا أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف «قد » هنا للتحقيق وهى داخلة على الفعل المضارع ، فالحق أراد أن يبلغنا أنه علم أزلاً بما حدث وجاء دا قد » لنستحضر صورة الفعل :

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق انبساطها ؛ فالإنسان يكون غاية في الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من أجهزته يؤدي مهمته ، فإن حدث شيء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث الحزن . أو يكون الحزن انفعالا لمجيء وحصول أمر غير مطلوب للنفس .

لقد كان مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى البلاغ عنه ، لكن البعض قاوم الإيمان ، والبعض اتهم الرسول بالسجر أو الجنون أو قول الشعر ، وها هوذا الحق يسلى رسوله فيقول : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي

يقولون ، أى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه ليست متعلقة بك ؛ لأنك \_ بإجماع الأراء عندهم \_ أنت الصادق الأمين . وهم إنما يكذّبون بآيات التى أرسلتها معك إليهم ؛ لأن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة ، بدليل أن الكافر منهم كان لا يأمن أحداً على شيء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والإنسان لا يغش نفسه فيها يخصه . فكأن الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ لأن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسل له وهو الله جلت قدرته .

ولذلك يقول الحق: وقد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وسبحانه يبين لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم كان حريصاً أشد ما يكون الحرص على أن تستجيب أمته لداعى الحق ، حتى يتأكد لدى المؤمنين قول الحق سبحانه وتعالى في رسوله:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفُ رَّحِيمٌ ۞ ﴾

( سورة التوبة )

ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ألا يفلت أحد من قومه عن منهجه وعن دينه . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل أمر الدين اختيارياً حتى يعلم من يجيء له طواعية ويقدر ألا يجيء ، ومن لا يجيء وهو قادر أن يجيء .

إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يجربها على كل الخلق . وقد يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به مجالاً فى دنياه ؟ ولاذا يجعل الحق سبحانه وتعالى للشر مجالاً فى دنياه ألا يحكمها بهندسة حكيمة ؟ ونقول : لو لم يوجد للشر مضار تُفزّع الناسَ لما عرفوا للحق حلاوة . إذن فوجود الشر ، ووجود الكفر ، وآثار الكفر فى الناس جبروتاً وقهراً واستذلالاً ينادى فى الناس أنه لا بد من الإيمان ، وأنه لا بد من وجود الخير . فلو لم يكن للشر مكان فى الكون في الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك تجد أن هبات الإيمان عند المؤمنين لا تأخذ فتوتها إلا حين تجد قوماً من خصوم الإيمان يهيجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزونهم . أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فتر أمر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد المؤمنين بالله فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم المؤمنين بالله فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم

إنه ليحزنك الذى يقولون ، وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن والكافر .

لذلك إن تساءلت - أيها المسلم - كيف يكون في الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه مسجانه - وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يجزن لأن هناك أناساً لم يؤمنوا ، فيسليه الحق سبحانه وتعالى ، بأنه يعلم أنه يجزنه الذي يقولون من الكفر ومن اتهامات لرسول الله . ألم يقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يقولوا إنه كاذب ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ما قالوا ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويريد الحق سبحانه أن يدفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويريد الحق سبحانه أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغه أنهم لا يكذبونك يا رسول الله ؛ فأنت تعرف منزلتك عندهم وهي منزلة الصادق الأمين ، ولا يجرؤ أحد على تكذيبك ولكنهم يجحدون بآيات الله . وهل هناك تسلية أكثر من ذلك ؟ لا يمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك .

ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردود ، فهم أمة البلاغة والفصاحة والبيان ، فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب مرسلها ، ومسجوعها ، ونظمها ، ونثرها ؟

أمن المعقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر؟ من المؤكد أن هذا غير محكن . ولقد قالوا عن النبى صلى الله عليه وسلم : إنه ساحر ، فكيف سحر الذين آمنوا به ولم يسحر الباقين؟ ولو كان ساحراً لسحرهم أيضاً ، وبقاؤهم على الكفر ينقض هذا . وقالوا كاذب ، فهم بقولهم هذا يكذَّبُون أنفسهم لأنهم يعرفون عنه أنه الصادق الأمين ، وهاهوذا الحوار بين الأخنس بن شريق وأبي جهل .

قال الأخنس: يا أبا الحكم ، ما رأيك فيها سمعت من محمد ؟ فقال أبوجهل: ماذا سمعت! وهنا نسمع قول الغيرة والحسد والبغض ، نسمع عن تلك الأمور البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبى يأتيه الوحى من السهاء فمتى

ندرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدق. فقام عنه الأخنس وتركه . إذن هي مسألة غيرة غاضبة على مناصب وسلطة زمنية ، ولذلك يرد الله عليهم قائلاً :

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٠) ﴾

( من الآية ٣٢ سورة الزخرف )

وها هو ذا الحق يسلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَـْكِنَّ الظَّـٰـلِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهَ يَجْحَدُونَ (٣٣) ﴾

( سورة الأنعام )

إنهم ظالمون ، لأن الظلم نقل حق إلى غير مستحقه . وأبشع أنواع الظلم هو الشرك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة ، والظلم الأخف وطأة هو أن ينقل الإنسان حقاً مكتسباً أو موهوباً إلى غير صاحب وهذا ظلم موجود بين الناس . وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام ، أما المؤمنون فهم الذين اعترفوا بحق الذات الإلهية في العبادة .

وهناك نوع آخر من الظلم أريد أن أتحدث عنه ، وهو أن يظلم الإنسان اسمه ، كأن يكون والده قد سماه « مهدياً » ولكنه يهلا الدنيا فساداً بإيذاء نفسه وبإيذاء الآخرين . نقول لمثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك فيك ، فلا تظلم اسمك « مهدياً » ولتكن هناك عدالة بين الاسم والمسمى وذلك بأن يكون سلوكك متوافقاً مع الاسم الذي سماك به أبوك .

أما إن كان أبوه قد سماه « مهدياً » ولم يلقنه أى شىء من تعاليم الهدى والدين، ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملأها بالشقاء لنفسه ولغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا شاب استطاع أن يتعلم الهداية فصار اسمه على مسماه .

إياكم أن تطأوا بأقدامكم شارع عماد الدين لأن كل الموبقات في هذا الشارع .
وتعجبت أن يكون اسم الشارع اعماد الدين ، ويكون مكاناً للموبقات فقلت في ذلك :

وأقسبح الظلم بعسد الشسوك منزلة

ان يَظْلم اسما مُستَى ضده جُبلا

فسسارع كعماد الدين تسمية

وفى الحياة كثير من حالات الاسماء يظلمها أصحابها . ولكن أكبر وأقبح درجات الظلم هو الشرك بالله \* ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون \* والجحد هو إباء اللسان وترفعه وعدم رضاه بأن ينطق بكلمة الحق ، فلو أن المشركين خلوا إلى أنفسهم واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لوجدوا أن قلوبهم مقتنعة بأنه صادق وأنه رسول وأن المنهج إنما جاء للهداية . لكن السنتهم غير قادرة على الاعتراف بذلك .

ولذلك يأمر المنهج الإيماني أن على الواحد منا إن أراد أن يناقش قضية أهى حق أم باطل فلا يصح أن نناقشها في حشـد من الناس ، ولكن فلنناقشها أولاً في نفوسنا لنتبين الحق فيها من الضلال ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَقُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً ﴾

( من الآية ٤٦ سورة سبأ )

كأن الحق يهدينا إلى كيفية التمييز ، فإما أن نناقش أنفسنا ، وإما أن يتناقش اثنان حتى يمكن أن يقتنع أحدهما برأى الآخر دون أن يسشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل . وقد نصح الحق بذلك هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به \_ والعياذ بالله \_ مساً من الجنون ؛ فالجنون هـ و أن تحدث الأفعال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر في آثارها وتكون خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذي يرتب الأفعال بحكمة ويوازن ويدرس وينتهي به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس بانسـجام وسوية خلقية عالية ، فهل أحـد من المشركين أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي

سلوك يمكن أن يشير إلى عدم ترتيب الأفعال؟ لا .

ولذلك يقول الحق :

﴿ نَ ۚ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَبْرَ مَنْدُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ۞ ﴾

إن الخلّق العظيم يتنافى مع الجنون . وكذلك فعل كل قوم مع رسولهم ، إنهم رمّوه بالسفه والجنون . فكلها جاء رسول لقومه بمنهج حق ليطمس معالم الباطل قابله قومه بمثل تلك المقابلة . ونعرف أن السهاء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين يطم الفساد وتنظمس النفس المؤمنة . فالمؤمن فيه خميرة الخير فيندفع إلى فعل الخير . وإن حدثته نفسه بفعل معصية وفعلها ، فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك ، لكن إن انظمست نفسه ولم تعد تلوم ، صارت نفسه الأمارة بالسوء هي المسيطرة وإن لم يجد من يقول له في المجتمع : لا تفعل ذلك . فالمجتمع كله يكون قد فسد . و كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ع .

إذن السياء لا تتدخل برسالة أو معجزة أو منهج إلاحين يطم الفساد. ومادام قد طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد. وحين يأتي الرسول من أجل أن يمنع الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة من الفساد. ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون:

﴿ وَمَا رَبِنِكَ الَّمْ عَكَ إِلَّا الَّذِينَ مُمْ أُرَاذِلُكَ بَادِي ٱلرَّأْيِ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة هود)

وأتباع كل رسول هم المظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الجبابرة فهم يخاصمون الرسول ويقاومونه ، ويستقبله هؤلاء الجبابرة بإيذاء يتناسب مع مهمته . فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء يأتيه من هذه القبيلة . وإن كانت مهمته أوسع من ذلك فإنه يلقى من صنوف العذاب ألواناً .

ومادام محمد صلى الله عليه وسلم رسولًا إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب

الكثيرة ويتحملها . وقد أعده الله وهيأه لذلك ، وقد أخذ الرسل السابقون من الإيذاء على قدرَ دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة ، ولا رسالة من بعده ، لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون . ولذلك يقول له الحق سبحانه :

# ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَ رُسُلُّ مِن فَبَاكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ بُوا وَلَقَدْ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن فَبَاكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّ بُوا وَأُوذُ واحَتَى آنَهُم نَصَرُواً وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَاتِ كُلِمَاتِ مَا لَكُومَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِ عَالَمُ رَسَلِينَ مَن المَّاتِ المُرْسَلِينَ مَن المُرْسَلِينَ مَنْ المُرْسَلِينَ مَن اللّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِ عَالَمُ مُن المُرْسَلِينَ مَن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعِ عَالَمُ اللّهُ مَنْ اللّهِ وَلَا مُن اللّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَاعٍ عَالَمُ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ اللّهُ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِن نَبِياعِ عَالَمُ اللّهُ وَلَا مُن اللّهُ وَلَقَدْ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مَا أَنْ اللّهُ مَا لَهُ مُن اللّهُ وَلَقَدْ مَا اللّهُ وَلَقَدُ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مَا أَنْ فَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَقَدْ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مَا أَنْ اللّهُ وَلَقَدُ مَا أَنْ اللّهُ وَلَقَدْ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مَا اللّهُ وَلَقَدْ مِن اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كُذُبُوا وصبروا على ذلك ، وهم رسل لقومهم أو لأمة خاصة ، ولزمان خاص ، فماذا عنك يا خاتم الرسل وأنت للناس كافة وللأزمان عامة ؟ إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه المهمة وهو العليم أنك أهل لها . والحق كفيل بنصر رسله فلا يتأتى أن يترك الشر أو الباطل ليغلب الرسل ، وما دام سبحانه وتعالى قد بعث الرسول فلا بد أن ينصره . فهو القائل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٦) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلْلِبُونَ (١٧٣٠) ﴾

وما دامت قد سبقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله ، ولا أحد بقادر على أن يعدُّل في المبادئ التي وضعها الله بقوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلا مُبَدِّلَ لَكُلُّمَ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبًا الْمُرْسَلِينَ ٢٠٠

( من الآية ٣٤ سورة الانعام )

وقد قص الحق سبحانه على رسوله قصص المرسلين ، ولم يكتف بالقول لرسوله أن الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أقوامهم ، ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل رسول ممن جـاء ذكرهم بالقرآن الكريم ومـاذا حدث للرسول ـ أى رسـول ـ من ثبات أمام الأعداء ، ثم بين أن كلمـة الحق قد انتصرت دائماً . وقـد روى الحق بعضاً من قصص الرسل فقال :

﴿ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ( من الآبة ٧٨ سورة غافر ) ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

#### 

إنك يا محمد رسول من عند الله ، ومعك منهج هو معجزتك الدالة على صدق ما جئت به ، فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يتولوا ويعرضوا عنك فإن استطعت أن تصنع لنفسك نفقاً في الأرض لتأتيهم بآية أو أن تبنى سلماً لتصعد به إلى السماء طلباً لهذه الآية فافعل ، ولكنك لن تستطيع ذلك لأن ذلك فوق حدود قدرتك وسيلقى المشركون والمنافقون العذاب لأنك جئت يا رسول الله تبدد من صولجان سلطتهم الزمنية وتقيم العدل الإيماني . ولذلك حاولوا السخرية منك وإيذاءك .

وقد طلب الكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الأرض ليفجر لهم منها ينبوعاً ، وطلبوا إليه أن يصعد إلى السماء وأن يجعلها تسقط عليهم كسفاً وقطعاً لتهلكهم . وهذه أشياء لم تكن في مكنة واستطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك يقول له الحق سبحانه وتعالى ما يقفل عليه أبواب الحزن ويقضى على أسباب الأسى والأسف عنده بسبب إعراضهم ، وأن يعرف أن السخرية والمقاومة هي مسألة طبيعية بالنسبة لكل رسول من الرسل ، وأنت يا رسول الله أولى

### OO+OO+OO+OO+Or+·10

بهذا لأن مهمتك أضخم من كل الرسل . ونلحظ أن الحق سبحانه يحذف هنا جواب و إن » فهو يقول :

#### ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْسُلُما فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَّهُم بِعَايَةٍ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة الأنعام)

ولم يقل الحق: فافعل ذلك ، كأن المسألة هي تهدئة للرسول ؛ لأن الجواب في مثل هذه الحالة معلوم ؛ فالرسول لا يجبر أحداً على الإيمان . وإعراض هؤلاء القوم أمر مقصود لواجب الوجود حتى يختبرهم ولو أراد قهرهم لفعل ، فلا أحد يتأبي على الله ، فالكون كله مطيع فله ، الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والهواء ، والماء ، والجبال ، والأرض ، وكل ما في الكون مطيع فله بما في ذلك الحيوان المسخر لحدمة الإنسان . ولكنه \_ سبحانه \_ أعطى الاختيار للإنسان ليأن إلى الله عباً .

ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم يذلل الأشياء بحيلته ، ولكنه \_ جل شأنه \_ هو الذى خلقها وذللها له ؛ لذلك نرى الجمل الضخم يجره طفل صغير ، ونرى أى رجل مهما تكن قوته يأخذ الحذر والاحتياط من ثعبان صغير .

﴿ أُولَا يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَمُم مِنَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَنَمَا فَهُمْ لَمَّا مَثِلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ مَنَا مَثِلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

( سورة پس )

ولو لم يذللها الله فلن يستطيع أحد أن يقترب منها . وأضرب هذا المثل دائهاً ، عندما قال قائل : لماذا خلق الله الذباب ؟ فقال رجل من أهل الإشراق : ليذل به الجبابرة ؛ فسلطانهم لا يمتد إلى هذه الحشرات . لقد أعطى الحق الإنسان عزَّة السيادة ، وعلمه أيضاً أن يتواضع للخالق .

ويبلغ الحق سبحانه وتعالى رسوله : ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لِجَمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَمْعِلِينَ ﴾

(من الآية ٣٥ سورة الأنعام)

#### Ori-rOO+OO+OO+OO+O

أى أنه سبحانه لوشاء لجعل الناس كلهم مؤمنين. وقد يقول قائل: كيف يخاطب الله رسوله فيقول له: و فلا تكونن من الجاهلين ه؟ ونقول: إن الحق حين يقول لرسوله ذلك فهو يقولها لا من مظنة أن يفعلها الرسول ، فالرسول معصوم من الجهل ، ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون في مثل هذا الصنف من الجاهلين .

ويقول الحق بعد ذلك :

### ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ود يستجيب ، معناها أنهم يطيعون أمر الأمر ونهى الناهى . وهناك فارق بين د الاستجابة ، ود الإجابة ، ف د الاستجابة ، هى : أن يجيبك من طلبت منه إلى ما طلبت ويحققه لك ، ود الإجابة ، هى : أن يجيبك من سألت ولو بالرفض لما تقول ، وقد يكون الجواب ضد مطلوب ما سألت . ويقول الحق : د إنما يستجيب الذين يسمعون ، أى أن الذين يستجيبون لنداء الحق هم الذين يسمعون بآذانهم وقلوبهم مصدقة ؛ لأن هناك فارقاً بين سماع ظاهره سماع وباطنه انصراف ، وبين سماع ظاهره طاعة وباطنه عبة لهذه الطاعة . ونعلم أن استقبال المسموع شيء ، وانفعال الإنسان بالمسموع شيء آخر .

وعندما يتحد حسن الاستهاع مع انفعال الحب لتنفيذ ما سمعه الإنسان فهذا ما يطلبه الإيمان . والمؤمنون هم الذين يستمعون لكلهات الله بانفعال الحب ، وهم يختلفون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الأذن الأخرى ، ويتركون الكلهات بلا تطبيق ، ولا يبقى في النفس الواعية من آثار الكلام شيء .

وهكذا نرى أن الله قد صنع وخلق فى الإنسان من الحواس ما تهديه وترشده إلى الإيمان أو إلى الكفر ؛ فالأذن عند المؤمن تسمع ، والقلب يصدق ، والعقل يمحص ويؤمن . أما الكافر فأذنه تسمع وقلبه يعارض ، وعقله يبحث فى أسباب الكفر رغبة

فيه وسعيًا إليه ، ولذلك لا تؤدى حواسه مهامها بانسجام ، وكأن الذين يسمعون ولا يستجيبون هم من الموتى . فالأمر \_ إذن اليس مقصورًا على السمع بل المطلوب أن يكون هناك سهاع انفعال بالمسموع وانصياع له ، ولا تظن أن الله يعجز عن أن يجعل الذى لا يسمع سهاع طاعة يهتدى ويستقيم ، فلا شيء ولا كائن يتأبى على الله ؛ لأنه سبحانه يجيى الموتى .

ومادام هو سبحانه يحيى الموتى فهو لا يطلب إيماناً جبرياً . إنما يطلب إيمان الاختيار والاقتناع ، وهو سبحانه لو شاء لأنزل عليهم من السهاء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ، وسبحانه يطلب قلوباً لا قوالب . إذن فالذين يستجيبون لداعى الإيمان هم الأحياء حقاً ، أما الذين لا يستجيبون فهم في حكم الأموات ، وهم من بعد موتهم وانتهاء حياتهم سيبعثهم الله ليسالهم عن أفعالهم في الحياة الدنيا . وعندما يرجعون إلى الله سوف يجدون الحساب . ونعلم أن المرجع أخيراً ودائماً إلى الله . ومن يرجع إلى الله وعمله طيب يتعجل الجزاء الطيب ويتشوق ويتشوف إليه ، أما من يرجعه الله قَهْراً فهو يخشى الجزاء الأليم .

ويقول الحق بعد ذلك :

### ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَقَلَ إِنَّ أَلَّهَ وَالْكِنَّ أَكْ فَلَ إِنَّ أَلَّهُ وَلَا يُرَّاكُ مَا لَا عَلَيْهِ عَايَةٌ وَلَكِنَّ أَكْ فَلَ إِنَّ أَلَّهُ مَا لَا قَادِرُ عَلَى أَلْفَ أَنْ كُنْ أَكْ فَي أَلْفُونَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَكِنَّ أَكْ فَي أَلْفُونَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ فَي اللهُ اللهُ

إن الله سبحانه يوضح لنا مواصلتهم للجدل ، وطلبهم لأية ما . والآية هي الأمر العجيب الذي يبعثه الله على يد نبى ليثبت صدقه في تبليغه عن الله . وكانهم لا يريدون أن يعترفوا أن القرآن آيات بينات على الرغم من اعترافهم بعظمة القرآن ، فقد قالوا :

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ ﴿

( سورة الزخرف)

ولكنهم لم يعترفوا بالقرآن كآية معجزة ؛ لأنهم عرفوا أن الرسل السابقين قد نزل كل منهم بآية معجزة منفصلة عن المنهج الذى جاء به ، فموسى عليه السلام معجزته العصا ، ويده التي أخرجها من جيبه فكانت بيضاء من غير سوء ، وشق البحر ، ومنهجه التوراة ، وعيسى عليه السلام كانت معجزته التكلم في المهد بإذن الله ، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتي بإذن الله ، وجاء بالإنجال مكملاً بالروحانيات تلك الماديات التي ملأت نفس اليهود . وبعد أن قالوا عن رسول الله إنه يفترى الكذب تحداهم الحق أن يأتوا بمثل القرآن ثم نزل بهم إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله أيضا ، فكما أن محمدًا افترى فيمكن أن تفتروا أنتم كذلك فيها نبغتم وتفوقتم فيه من أساليب البلاغة . إن القرآن قد تحداهم ومادام قد تحداهم فإنه معجزة ؛ لأن الأصل في المعجزة التحدى ، ويتحداهم أله أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن فلا يستطيعون ، إنه يتحداهم في أمر اللغة ، وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها .

جاء القرآن ليتحداهم في مجال نبوغهم ، ولكنّ بعضاً من العرب طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزة حسية كونية يرونها . وأعهاهم الحمق عن معرفة أن المعرفة الحسية موقوتة التأثير ، من يراها يقول إنها معجزة ، ومن لم يرها قد يصدق وقد يكذب . ونحن ـ المسلمين ـ لا نصدق المعجزات الحسية إلا لأن القرآن أوردها ؛ ولأن القرآن قد جاء للناس كافة ؛ لذلك لم يكن من المعقول أن يكون المنهج الحاتم منفصلاً عن معجزة النبى الذي جاء به .

جاء القرآن \_ إذن \_ معجزة لرسول الله وهو آية معنوية دائمة أبداً بما فيه من أحكام ونظم ، وآيات كونية وقضايا علمية ، وإذا كان الخلق يختلفون في اللغات فيا تضمنه القرآن من معجزات لن تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة . وكل يوم نستنبط من آيات الله معجزات جديدة تخرس كل مكذب ، لأنها معجزات كونية ، ومن العجيب أن بعض الذين يستنبطونها ليسوا من المسلمين ، ولا هم من المؤمنين بالقرآن .

ولكنّ بعضاً من المشركين لم يكتف بالقرآن على أنه آية ومعجزة دالة على صدق الرسول ، وطالبوا بمعجزة حسية . فهل كان ذلك الطلب للآية حقيقيا يرجون من ورائه معرفة الحق والإيمان به أو كان مجرد سبب يختفون وراءه حتى لا يؤمنوا ؟ إن كان طلب الآية هو أمرًا حقيقياً نابعًا من قلوبهم فإننا ناخذ بأيديهم ونرشدهم ونهديهم ونقول لهم : إن الرسل التي جاءت بمعجزات غير كتاب المنهج كانوا رسلا إلى أمم محصوصة وفي زمان محدود ، فجاءت معهم آيات كونية تُرى مرة واحدة وتنتهى ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لعموم الزمان ، ولعموم المكان ، ولذلك لا تصلح أن تكون آيته ومعجزته حسية ؛ حتى لا تنحصر في الزمان والمكان المحددين ، وشاء الحق أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنهج المحددين ، وشاء الحق أن تكون معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى المنهج الدائم . وكنز القرآن أظهر وكشف من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورآه البشر ، وما سيظل يكتشفه البشر إلى أن تقوم الساعة . ولذلك قال الحق :

#### ﴿ سَنُرِيهِم مَا يَنْنِنَا فِي الْاَفَاقِي وَفِي أَنفُسِهِم حَتَّى يَنْبَيِّنَ لَمْمُ أَنَّهُ الْحَتْ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة فصلت)

أى أن البشر سيريهم الله وسيكشف لهم من آياته حتى يظهر ويستبين لهم وجه الحق ، وإن كنتم تقترحون آية لمجرد التمحك والتلكؤ في إعلان الإيمان ، فلتعلموا أن أقواماً غيركم اقترحت الآيات وأنزل الحق هذه الآيات ومع ذلك كفروا :

#### ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرسِلَ بِالْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

مثلما طلب قوم صالح الناقة ، فجاءهم بالناقة ، فكذبوا بتلك الآية وعقروا الناقة : « فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها » . إذن فمسألة طلب الآيات قد سبقت في أمم سابقة ، وسبحانه قادر على إنزال الآيات ، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون . وسيقولون مثلما قال الذين تكلم فيهم الحق سبحانه :

#### ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ ﴾

(من الأية ٥٩ سورة الإسراء)

ولقد أنزل الحق سبحانه القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه آيات كثيرة عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصر ، ولو أنهم اقترحوا آية وحققها الله لهم ولم يؤمنوا لكان حقاً على الله أن يبيدهم جميعاً . ولقد أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعداً بألا يهلكهم وهو صلى الله عليه وسلم فيهم : و وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ؛

#### OrivoO+OO+OO+OO+O

إذن فعدم استجابة الله لإنزال آية لهم هو نوع من الحرص عليهم ، ذلك أن منهم من سيؤمن ، ومنهم من سيكون من نسله مؤمنون يحملون المنهج ويقومون به إلى أن تقوم الساعة لأنهم أتباع وحملة الرسالة الخاتمة .

وبعد ذلك يأتى الحق بالبيان الارتقائى :

#### ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَظْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَقَّ و ثُعَّ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّافَرَظْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَقَّ و ثُعَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ مَا يُحْشَرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إنه سبحانه يوضح لنا : أنا أعطى الآيات التى أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها كآية وتؤمن بها . وأنزلت لكم القرآن لتؤمنوا بالرسول الذى يحمله منهجاً يُصلح حياتكم . وقد جعلتكم سادة للكون ؛ تخدمكم كل الكائنات ، لأنكم بنو آدم . وكان الأجدر بكم أن تنتبهوا إلى أن الحيوان فى خدمتكم ، والنبات فى خدمة الحيوان وخدمة الإنسان ، وكل كائنات الوجود تصب جهدها المسخر لخدمتكم . فإذا كنتُ قد جئتُ للأجناس كلها وجعلتُها دونكم وأعطيتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت لها نظاماً ، وأعطيتها من الغرائز ما يكفى لصلاح أمرها حتى تؤدى مهمتها معكم على صورة تريحكم فإذا كان هذا هو شأننا وعملنا مع من يخدمكم فكيف يكون الحال معكم ؟ إننى أنزلت المنهج الذى يصلح حياة من استخلفته سيداً فى الأرض معكم ؟ إننى أنزلت المنهج الذى يصلح حياة من استخلفته سيداً فى الأرض

﴿ وَمَا مِنَ دَآبِةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَلَيْهِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَّ أَمْنَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَنْبِ مِن مَّىٰ وَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم يُحْتَرُونَ ۞﴾

( سورة الأنعام )

وكل الدواب دون الإنسان أعطاها الإله الإيمان بالفطرة ، وهداها إلى الرزق بالغريزة . وميز الإنسان فوق كل الكائنات بالعقل ، ولكن الإنسان يستخدم عقله مرة استخداما سليها صحيحا فيصل إلى الإيمان ، ويستخدمه مرة استخداما سيئا